وَإِذَا صُرِفَتَ اَبْصَرُهُ مُ تِلْقَاءَ اصْحَبِ النِّارِ فَالْوُا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ أَلْفَوْمِ إِلظَّالِمِينٌ ۞ وَنَادِي آصَحَكِ أَضَحَكِ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمِيهُمْ قَالُواْ مَآ أَغَيْنِ عَنكُرَ جَمْعُكُرُ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكُيرُونٌ ١٠ أُهَوَ لَاء إلذينَ أَقْسَمْتُم لَا يَنَا لَكُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ انْ خُلُواْ الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنَهُمْ تَحْيَرُونٌ ۞ وَنَادِي أَصْحَبْ الْبِتَارِ أَصْعَلِ ٱلْجُنَّةِ أَنَ آفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمُآءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ فَا لُوَّا إِنَّ أَلَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى أَلْكِهِنْ رِينَ ۞ أَلْذِينَ اِتُّخَذُواْ دِينَهُمُ لَمْوَا وَلَحِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَسْيِهُمْ كَمَا نَسُواْ لِفَآءَ بَوْمِهِمُ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِعَا بَلْتِنَا بَحَحَدُونٌ ١٠٠ وَلَقَدَ جِنَّنَهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةَ كَلَّقُوْمِ يُومِنُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَاوِيلَهُ ۗ ، يَوْمَ يَالِحْ تَاوِيلُهُ و يَقُولُ أَلذِينَ نَسُوهُ مِن فَبَـٰلُ فَدُ جَاءَ تُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَـل لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُوا لَنَا أَوَنُرَدُ فَنَعَمَلَ غَيْرَ أَلِنِ كُتَا نَعَمَلُ قَدْ خَسِرُوٓ الْمَنْسَهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْ نَرُونٌ ﴿ إِنَّ رَبُّكُواللَّهُ الذِه خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَبْسَامِ ثُمَّ اَسْنَوِىٰ عَلَى أَلْعَرَشِ يُغْشِهِ إِلْبَلَ أَلْنَهَارَ بَطَلْبُهُ وَحَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقُنَمَرُ وَالنَّجُوْمَ مُسَخَّرَتِ بِأَمَّرِهِ ۗ أَكُو لَهُ الْحَالُقُ وَالْامْ رُ تَبَيْرَكَ أَلِنَهُ وَبُّ الْعَالَمِينَّ ۞ آدَعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِيثُ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَلَا تُفْسِدُ وأَفِي إلا رُضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنْ رَحْمَتَ أَلَّهُ قَرِبِكُ مِّنَ أَلْحُسِنِينٌ ۞ وَهُوَ أَلْنَ ٢